

سأل (عمرُو بنُ العاصِ) الرسولَ ﷺ بقوله : - أَىُّ الناسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ يَارِسُولَ اللَّهِ ؟ فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ على الْفَوْرِ :

\_(عائشة) ا

فقال (عمرو):

\_لستُ أسألكُ عن النّساء .

فأجابهُ النبيُّ ﷺ قَائلاً :

ـ أبوها (أبو بكُر ).

ولا يندهش الإنسان من حب الرسول وله الشديد لهذه الأسرة بأسرة الإنسان من حب الرسول وله السرة قرآنية ، الأسرة بأسرة قرآنية ، تربّت على حب الله ورسوله ، ونشات على التضحية والبذل في سبيل الله ، طمعاً في رضوان الله ، وحبًا في رسول الله وجبًا في رسول الله وجبًا في رسول الله وجبًا بحب ، وقال عن صاحبه (أبي بكر):

لو رضع إيمانُ (أبي بكر) في كفَّة ، ووُضعَ إيمان الأمة في كفَّة ، ووُضعَ إيمان الأمة في كفَّة ، لرجحت كفَّة (أبي بكر).

وحين تسريت الغيرة إلى قلوب نساء النبي عَلَيْ بسبب حبد الشديد لـ (عائشة) ، قال لمن جاءت تعاتبه في ذلك :



# البتك الوالة إلى المعي البلك الوالم الوسي

- لا تؤذيني في (عانشة) ، فإنه والله ما نزل على الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها .

وحينما دخلت عليه ابنته (فاطمةً) ، وهي من أحب الناس إليه ، وقالت لهُ :

-إِنَّ نساءكُ أَرْسَلْتَنِي إِلَيْكُ ، وقد اجتمعُنْ وهنَّ يَنْشُدُنْكَ العدَّلَ في بنت (أبي قحافَةً) .

فسألها النبيُّ ﷺ .

\_ أتحبينني ؟

فتجيبهُ (فاطمةً) :

\_تعم .

فيقولُ النبيُّ ﷺ :

-إذن أحبى (عائشة) !

فمن هي (عائشة) التي أحبها الرسول على كل هذا الحب ؟ ومن هو أبوها الذي كان الصاحب والعسديق لرسول الله على ، وما دوره في حياته ؟

على الرغم من زواج الرسول على السيدة (سودة بنت رَمُعة) ، بعد وفاة زوجته (خديجة رضي الله عنها) ، إلا أنها



لم علا عليه حياته ، ولم تعد الفراغ الكبير الذى تركته (خديجة) بوفاتها ، وكان الصحابة يشعرون بذلك ، فالسيدة (سودة) امرأة كبيرة في السن ، ولذلك فقد أرسلوا إليه (خولة بنت حكيم) تعرض عليه الزواج من (عائشة بنت أبي بكر) .

ولم يتردد الرسول في في الموافقة على هذا الزواج، فقد كان يرغب في توطيد العلاقة بينه وبين صاحبه (أبي بكر الصديق) ، كما أن (جبريل عليه السلام) أشار على الرسول في بالزواج منها لحكمة يعلمها الله .

ففى الصحيحين من حديث (عائشة رضى الله عنها) أنَّ النبيِّ عَلِيْ ، قال لها :

-أريتك فى المنام مرتين ، أرى انك فى سرقة من حرير -أى قساش أبيض - ريقول : هذه امرأتك . فأكشف عنها فإذا هى أنت ، فأقول : إن يك هذا من عند الله يُمْطه .

[متفق عليه]

ولدلك فقد قال النبي ﷺ لـ (خولة بنت حكيم) حين ذكرت له (عائشة) :

\_اذهبي فاذكُريها عليٌّ .

وانطلقت (خولة بنت حكيم) حتى جاءت بيت (أبى بكر) ، فوجدت روجته أم (رومان) ، فقالت لها : ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة ! قالت أم (رومان) :

وما ذاك ؟

قالت :

-أرسلنى رسولُ الله ﷺ وعلى آله أخطبُ عليه (عائشة) . فقالتُ أمُّ (رومان) :

ـ و ددت ، انتظری (أبا بكر) .

فلما رجع (أبو بكر) وأخبرته (خولة بنت حكيم) بذلك ال:

\_وهل تصلح له ، وهي بنت أخيه ؟

فرجعت (خولةً) فذكرت ذلك للنبي عَلَيْ فقال لها:

-قولى له : أنت أخي في الإسلام ، وابنتك تحلُّ لي .

فخرج (أبو بكر) ، وقال لـ (خولة) :

سادعى لى رسول الله على .

فمضت (خولة ) إلى النبي عليه ، فدعنه فجاء بيت صديقه



(أبي بكر) فخطب منه (عائشة) وهي في السابعة من عمرها، واتفقا على إتمام الزواج بعد مدة ، حتى تكون قد نضجت واستعدت لتحمل مسئولية الزواج .

وكان الرسول ﷺ يتردد على بيت صديقه من وقت الآخر ، وكان يوصى أم (رومان) بـ (عائشة) ، ويقول :

- يا أم (رومان) ، استوصى بـ (عائشة) واحفظينى فيها .
وذات يوم رأى الرسول على (عائشة) وهى تبكى فسألها
عن سبب بكائها فشكت له أمها ، فدخل الرسول عليها
وعاتبها عتابا شديدا ، وقال :

-يا أم (رومان) ، ألم أوصك بـ (عائشة) ؟
وأصبح الرسول على يتفقد أحوال أسرة صديقه من وقت لآخر ، خاصة (عائشة) ، وكان يوصى بها والديها بشكل مستمر ، ولما أذن الله لرسوله على بالهجرة ، كان لهذه الأسرة دور كبير في إنجاح هجرة الرسول على ، كما أذ زواج الرسول على لم يتم إلا بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة ، ففي هذه الهجرة المباركة اختار الرسول على صاحبه ففي هذه الهجرة المباركة اختار الرسول على صاحبه (أبا بكرالصديق) ليرافقه في هذه الرحلة ، فكان نعم الرفيق والصاحب ، حمل كل ماله معه لينفقه في سبيل الله .



ربقى (عبد الله بن أبى بكر) بمكة لكى يحرس أمه وجدة وأختيه . كما كان يسمع الأحبار وينقلها إلى رسول الله على في الخفاء .

وقامت (أسماء بست أبي بكر) بحمل الطعام والشراب إلى رسول الله يَتَالِيهُ وأبيها ، وكانت تقطع مسافة كبيرة من أجل توصيل الطعام إليهما .

أما (عائشةً) فقد كانت صعيرة ، وبرغم ذلك فقد كانت تساعد أحتها ، وظهر الشغالها بالرسول على المعد أحتها وظهر الشغالها بالرسول على فقد فقد كانت تظل ترقب عودة أحتها وأخيها حتى تعرف مسهما أخبار النبي على ، وكان قبها الصغير يرتجف كلما سمعت أن قريشا أرسلت رجالاً للبحث عن (محمد) وصاحيه ، فقد كانت تخشى أن ينطفئ هذا السراح الذي يُصيء حياتها بل يضيء حياة الياس كافة .

ولم تهدأ مفسها إلا بعد أن علمت أن رسول الله على قد وصل المدينة المورة بسلام هو وأبوها ، فغمر تها السعادة وعمتها البهجة وكادت تطير من الفرح .

ولما استقر انبى ﷺ بالمدينة أرسل (ريد بن حارثة) ليصحب بناته ، وبعث إلى (عبد الله بن أبي بكر) لكي يصحب

أمَّهُ وأختيه ( أسماء وعائشة ) .

كانت القلوب تهفو للقاء رسول الله على ، خاصة قلب الصخيرة (عائشة) التي كانت تنظر إلى الرسول على على أنه كل شيء في حياتها ، إنه الزوج والنبي والوالد، والحب الذي يحلق بها في سماء الإيمان .

رما إذ وصلت (عائشة) المدينة وبلغت العاشرة من عُمرها حتى ذهب أبوها إلى الرسول على وتحدّث معه في شأن زواجه من (عائشة) ، فما كان أسعد حال النبي على بذلك .

كان الصحابة يعرفون مدى حب الرسول على له (عائشة)، لذلك فقد اجتمعوا في بيته ليلة عُرْسه ، وأظهروا سعادتهم الغامرة بهذا الزواج البارك ، وتسابق الجميع في إدخال البهجة والسرور على نفس رسول الله على .

كانت رعائشة ) تشعر بالخجل والرهبة ، ولذلك فقد مضت معها أمّها أمّ (رومان) إلى بيت رسول الله على مضت معها أمّها أمّ (رومان) إلى بيت رسول الله على وجلست معها بعض الوقت ، ثم انصرفت إلى حال سبيلها بعد أنْ أوصت النبي على برعائشة ) خيراً ، ودعت للزوجين قائلة : هؤلاء أهلُك يا رسول الله ، قبارك الله لك قيهن وبارك لهن قيك .

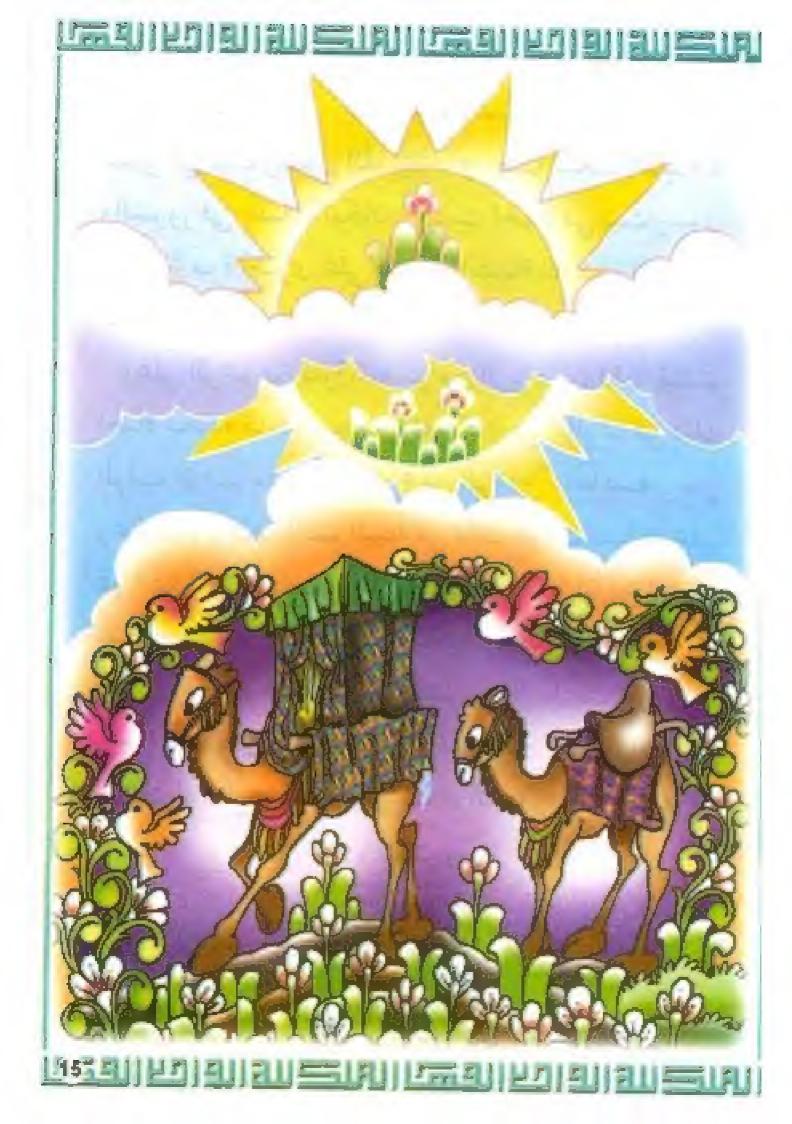

البلك الله إلوا والإلا المكال الدالو الألا الدالو الألا الدالو الألا الدالو الألا الدالو الألا الدالو

ومنذُ هذه اللحظة ، وقد أخذت (عائشة رضى الله عنها) تتالق في بيت رسول الله والله والحت تبعث البهجة والسرور في جنبات المكان ، ودبت الحياة في بيت رسول الله والسرور في جنبات المكان ، ودبت الحياة في بيت رسول الله والله والمرق الحرى على يد هذه الفتاة اللكية المتوقدة الذكاء .

وعلى الرغم من فارق العمر بين الزوجين ، فقد كانت الحياة سعيدة هانئة بينهما ، فقد كان من المألوف في ذلك الوقت أن يتم مثل هذا النوع من الزواج ، أمّا صغر سن (عائشة) ، فقد كانت البيئة في ذلك الوقت تساعد على غو الفتاة ونضجها في سن صغيرة ، كما أن (عائشة) بفطل عمرها الصغير وذكائها ومعاشرتها الطويلة بفطل عمرها الصغير وذكائها ومعاشرتها الطويلة للرسول على قد حفظت عنه الكثير من الأحاديث ، وصارت مرجعاً للمسلمين في كل مكان .. لذلك فقد كان الزواج موقفاً مرجعاً للمسلمين في كل مكان .. لذلك فقد كان الزواج موقفاً

(تمت) الكتابالقادم عائشة بنتأبى بكر (٢) أهم صفاتها

رقر الإيماع : ٢٠١٤ - ٢٠٠ . ٩٠٠ الترتب النولي : ٤٧٥ - ٢٠١